## البِطَاقَةُ (105): سُيُوكُو الفِنْ يُلِكُ

- 1 آیَاتُها؛ خَمْسٌ (5).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (الْفِيلُ): الْحَيَوانُ الْمَعْرُوفُ، وَجَمْعُهُ أَفْيَالٌ وَفِيَلَةٌ.
- 3 سَبَبُ تَسْمِيتِها، لِأَنَّ الْفِيلَ رَمَزَ إِلَى أَقْوَى وَسِيلَةٍ فِي هَدْمِ الْكَعْبَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ فَسُمِّيتْ بِهِ.
  - 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْفِيل)، وَتُسَمَّى سُورَةَ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾.
    - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: إِظْهَارُ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى فِي حِمَايَةِ الْبَيتِ الْحَرَامِ.
  - 6 سَبَبُ نُزُولِهَا: سُورَةٌ مَكِّيَةُ، لَمْ تَصِحَّ رِوَايَةٌ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَو فِي نُزُولِ بَعْضِ آياتِهَا. (1)
- 7 فَ ضَ لَهُا، مِنَ الْنَظَائِرِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاقِ، فَعَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُويدِ

  رَضَالِلُهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَجْرِ:

  ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ وَ ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾.

(أَثُرُ صَحِيحٌ، تَحْذِيرُ الْمَسَاجِدِ لِلْأَلْبَانِيِّ)

8 مُنَاسَبَاتُهَ، مُنَاسَبَةُ سُوْرَةِ (الفِيْلِ) لِمَا قَبْلَهَا مِنْ سُوْرَةِ (الهُمَزَةِ): لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي (الْهُمَزَةِ) أَصْنَافًا مِنْ أَهْلِ الْخُسْرَانِ، تَابَعَ الْحَدِيثَ بِذِكْرِ صِنْفٍ آخَرَ فِي سُورَةِ (الْفِيلِ).

(1): تَنْبِيهُ: لَا يَصِح مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ الوَاحِدِيِّ وَغَيرهُ بَأَنَّ الشُّورَةَ نَزَلَت فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الفِيلِ! كَيْفَ ذَلِكَ؟ والحادِثَةُ كانَتْ قَبَلَ مِيلادِ النَّبِيِّ ﷺ!